



رسوم إبراهيم سمرة بقلم عبد الحميد عبد المقصود



النائس المؤسسة العربية الحديثة الشعر والتوريج الشعر والتوريج المراجعة المر

كَانَتْ مصْرُ \_ وَقْتَ أَنْ فَكَّرَ الْقَائدُ الْمُسلمُ ( عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ) في فَتْحهَا \_ وَاقعَةً تَحْتَ سَيْطَرَة الْحُكْمِ الرُّومِيِّ ، مثْلُهَا في ذَلكَ مثْلُ الشَّام وفلَسْطينَ وَقَدْ دَانَت الشَّامُ وَفلَسْطينُ لحكْم الْمُسْلمينَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهُمَا الله للمُسْلمينَ في عَهْد الْخَليفَة الأوَّل (أبي بَكْر الصِّدِّيق) ، والخليفَة الثَّاني (عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ ) رضى الله عنهما ، وطَرَدَ ( هرَقْلَ ) إمْبرَاطُور

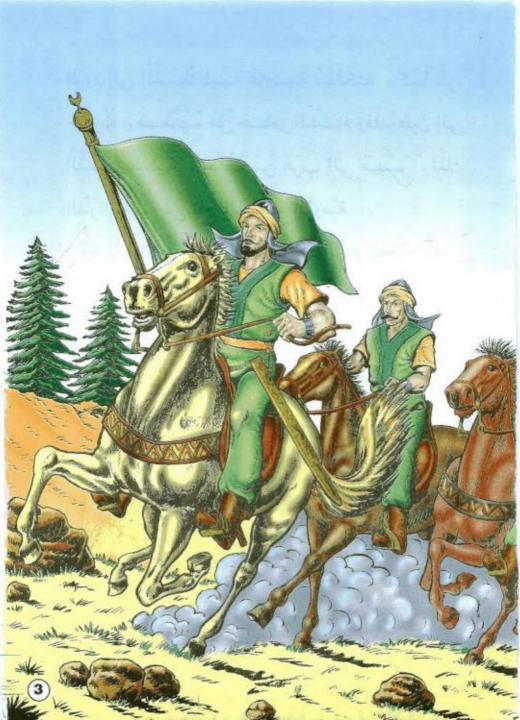





للتَّحَصَّن في حُصُون مِصْرَ الْمَنِيعَة ، فَيَصْعُبُ حِينَئذ فَتْحُ مصْرَ . .

يُضَافُ إلى ذَلكَ ضيقُ أهْل مصرَ بالْحُكْم الرُّوميِّ . . ولهَذَا سَارَعَ ( عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ) بِمُخَاطَبَة أمير الْمُؤمنينَ ( عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ) طَالبًا منْهُ الإذْنَ بفَتْح مصْرَ . . فَكَتَبَ إلَيْه أميرُ الْمُؤْمنينَ ، يَطْلُبُ منْهُ التَّرَوِّي وعَدَمَ التَّسَرُّع ، حَتَّى لا يُعَرِّضَ جُنُودَ الْمُسْلمينَ للْخَطَر . .







وَصِلَ إِلَى بَلْدَة تُسَمَّى ( الْفَرَمَا ) فَوَجَدَ الرُّومَ قَدْ تُحَصَّنُوا بحُصُونها الْمَنيعَة للدِّفَاعِ عَنْ حُدُود مصْرَ الشَّرْقيَّة . . وجَيْشُ ( عَمْرو ) أَقَلُّ بكَثير منَ الْحُشُود الرُّوميَّة . . فَلَمَّا خَافَ ( عَمْرُو ) أَنْ يؤَثِّرَ ذَلكَ في لَعْنَويَّات جُنُوده ، أَوْ يُضْعفَ منْ عَزِيَتهم الْقتَاليَّة ، خَطَّبُ في جُنُوده وقَالَ لَهُم : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا قلَّةً دَائِمًا ، في كُلِّ مُوَاجَهَة لَهُم مَعَ الْفُرس والرُّوم ، وإنَّهُم قَهَرُوا عَلِدُوَّهُمْ ، لأنَّ الله وَعَدَاهُمُ النَّصْر ، فَكَانَ النَّصْرُ حَليفَهُم » . .

ثُمَّ تَقَدَّمَ ( عَمْرُو ) بِجُنُوده البَوَاسل ، فَحَاصَرَ حُصُونَ ( الْفَرَمَا ) الْقَوِيَّةَ بِكُلِّ مَا فيها منْ جُنُود وَعَتَاد ، مُدَّةَ شَهْر ، ثُمَّ فَتَحَها الله عَلَيْه ، فَقَهَرَ جُنُودُهُ جُنُودَ الرُّومِ الَّذِينَ يَفُوقُونَهُم عَدَدًا وعُدَّةً . . ثُمَّ تَقَدُّمَ ( عَمْرُو) بجُنْد الإسْلام ، حَتَّى وَصَلَ إلى قَرْيَة ( بِلْبَيْسَ ) في الشُّرْقيَّة ، فَفَتَحَها دُونَ مُقَاوَمَة ، وأَقَامَ بها هُوَ وجُنُودُهُ

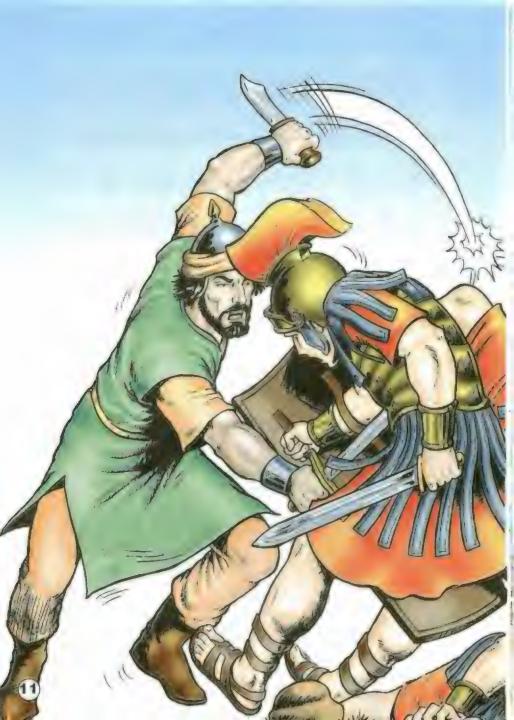





لكنَّ جَيْشَ الْمُسْلمينَ بِقيادَة (عَمْرو) تَنَبَّه لهَذه الْخُدْعَة ، فَتَصَدَّى لِجَيْشِ الرُّومِ الْكَثير، وقَتَلَ قائدَهُ (الْأَطْرَبُونَ) وحَقَّقَ بِذَلكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ..

ثُمَّ وَاصَلَ جَيْشُ (عَمْرو) قَاصدًا (مِصْرَ) بَعْدَ أَنْ وَصَلَهُ الْمَدُدُ مِنَ الْخَلِيفَة (عُمَرَ بُن الْخَطَّاب) وقوامُهُ أَرْبَعَةُ اللف جُنْدى ..

نَزُلَ جُنُودُ (عَمْرو) (مِصْرَ) قَريبًا منْ حِصْن (أُمِّ دنينَ) الْمَنيع عَلَى النَّيل ، حَيْثُ يُوجَدُ مينَاءً





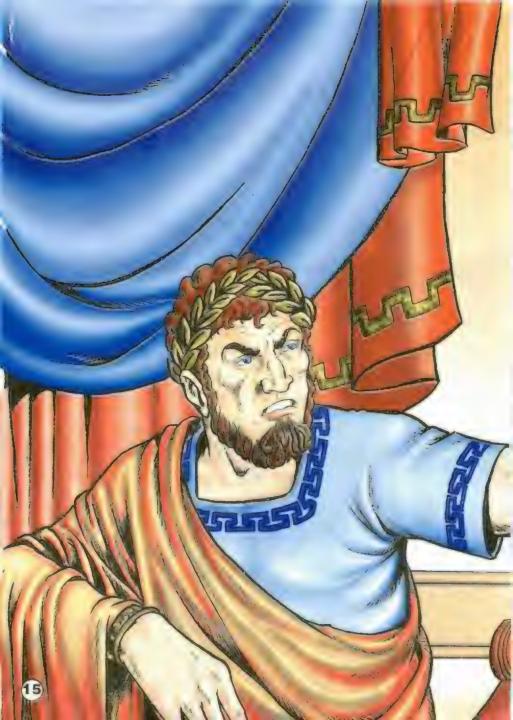

فيه الْكَثِيرُ منْ سُفُن الرُّوم وَمَرَاكِبهم ، وهَذَا الْحِصْنُ يَقَعُ عَلَى مَقْرُبةٍ مِنْ حصْن ( بَابِلْيُونَ ) الْعَظيم . .

وأَطْلَقَ (عَمْرُو) عُيُونَهُ ومَرَاصدَهُ لتَأْتَى لَهُ بِأَخْبَارِ الرُّومِ وتَحَصَّنَاتِهِم ، ومَدَى اسْتعْدَادهمْ للْقتَال . . فَأَتَتْهُ الأَخْبَارُ بِأَنَّهُ لَنْ يَسْتَطيعَ اقْتحَامَ حُصُون ( مِصْرَ ) بِسُهُ ولَة بِهَذَا الْعَدَد الْقَليل الَّذي مَعَهُ مِنْ جُنْد الإسْلام ، خَاصَّةً حصْنُ ( بَابِلْيُونَ ) الْمَنيعُ ، لَكنَّ الإسْلام ، خَاصَّةً حصْنُ ( بَابِلْيُونَ ) الْمَنيعُ ، لَكنَّ

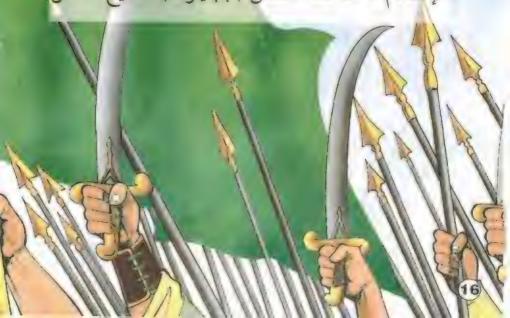

( عَـمْـرو) ذَلكَ القَائدَ الذَّكيَّ الطَّمُـوحَ آثَرَ عَـدَمَ التَّراجُع بِجُنُوده ، حتَّى لا يَطْمَعَ فيه جُنُودُ الرُّوم . . فَكُّرَ ( عَمْرُو) أولاً في الاستيلاء عَلَى حصن ﴾ ( أُمِّ دنين ) لأَنَّهُ أَضْعَفُ منْ حصْن ( بَابِلْيُونَ ) ولأَنَّ الاسْتيلاء عَلَيْه يُتيحُ لعَمْرو أَنْ يَسْتَوْلى عَلَى السُّفُن الرَّاسيَة في الْمينَاء الْقَريبِ منْهُ ، وحَتَّى يُحَقِّقَ ( عَمْرُو) نَصْرًا سَريعًا يُنَاورُ بَعْدَهُ لكَسْبِ الْوَقْت ، حَتَّى يَصلَهُ مَدَدٌّ جَديدٌ منْ أمير الْمُؤْمنينَ ( عُمَرَ بْن

وبالْفعْل يَتَقَدَّمُ ( عَمْرُو ) بِجُنُود الإسْلاَم ، فَيُحَاصِرُ حَصْنَ ( أُمِّ دنين ) ويَمْنَعُ وُصُولَ الْمَدَد والطَّعَام إلَيْه .. ثُمَّ تَبْداً الْمُنَاوَشَاتُ بَيْنَ الرُّوم الَّذينَ يَخْرُجُونَ منَ الْحَصْن في جَمَاعَات ، والْمُسْلمين ..

وفى هَذه الأَثْنَاء يَصلُ الْمَدَدُ لِحَيْشِ الْمُسْلمينَ ، فَيَفْزَعُ الرُّوم منْ ذَلكَ ، ويتَحَصَنُونَ دَاخلَ الْحصن . . ويتَقَدَّمُ ( عَمْرُو ) وجُنُودُهُ من الْحصن ، فَيَضْربُونَ ويتَقَدَّمُ ( عَمْرُو ) وجُنُودُهُ من الْحصن ، فَيَضْربُونَ





ضَرْبَةَ رَجُل وَاحد ، فَيَقْتَحِمُونَ أَبْوَابَ الْحِصْن ، ويَقْتُلُونَ مَنْ بَقى حَيَا . .

ويَرْكَبُ جُنُودُ (عَمْرو) السُّفُنَ الرَّاسِيَةَ في الْمينَاءِ الْقَريبِ مِنَ الْحِصْن ، فَيَعْبُرُونَ ( النَّيلَ ) ويَصلُونَ إلى أَهْرَامات الْجِيزة . . ثُمّ يَسِيرُونَ إلى الْفَيُّومِ ناشِرِينَ الْفَزَعَ بَيْنَ حَاميَة الرَّومِ ويَنْتَصِرُونَ عَلَى جُنُودِ الرَّومَ هُنَاكَ . . ثُمَّ يَعُودُ ( عَمْرُو ) بِجَيْشُدَ مَرَّةً أُخْرَى إلَى الْمَدَد الَّذي أَرْسَلَهُ لَهُ حَصْن ( أُم دنين ) فَيَسْتَقْبِلُ الْمَدَد الَّذي أَرْسَلَهُ لَهُ حَصْن ( أُم دنين ) فَيَسْتَقْبِلُ الْمَدَد الَّذي أَرْسَلَهُ لَهُ





يَضَعُ (عَمْرُو) خُطَّتَهُ للقَاء الرُّوم في (الْعَبَّاسيَّة) وتَتلَخَّصُ الْخُطَّةُ في صُنْع كَمِينَيْن للرُّوم .. حَيْثُ يَخْرُجُ خَمْسُمائة مِنْ جُنُود (عَمْرو) في أَثْنَاء اللَّيْل ، ويَتَّجهُ ونَ إلَى حَصْن (أُمِّ دنين) ، وخَمْسُمائة أَخْرُونَ يَتَّجهُ ونَ إلَى حَصْن (أُمِّ دنين) ، وخَمْسُمائة أَخَرُونَ يَتَّجهُ ونَ إلَى حَصْن (أُمِّ دنين) ، وخَمْسُمائة أَخَرُونَ يَتَّجهُ ونَ إلَى حَصْن (أُمِّ دنين) مَوْلُاء وهَوُلاء وهَوُلاء وهَوُلاء وهَوُلاء وهَوُلاء وهَوُلاء وهَوُلاء وهَوُلاء



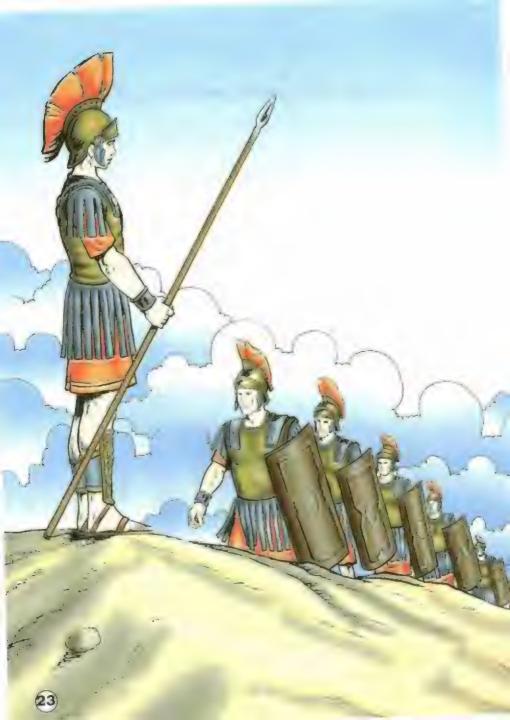

منَ اتِّجَاهَيْن مُخْتَلفَيْن فَيَظُنُّ الرُّومُ أَنَّهُم يُحَارِبُونَ ثَلاَثَةَ جُيُوش للْمُسْلمينَ ..

وفى الصَّبَاح الْبَاكر تَعَاهَدَ الرُّومُ عَلَى الْقَتَالَ حَتَّى النَّصْر أو الْمَوْت ، وخَرَجُوا منْ حصْنهمْ للقَاء جُنُود (عَمْرو) فَلَمَّا اشْتَدَّ الْقَتَالُ أَطْبَقَ عَلَيْهِ مَا الْكَمِينَان اللَّذَان أَعَدُهُ مَا (عَمْرو) منْ قَبْلُ ، فَوقَعَ اللَّذَان أَعَدُهُ مَا (عَمْرُو) منْ قَبْلُ ، فَوقَعَ الاضْطرَابُ والْهَزِيمَةُ في صُفْوف الرُّوم ، فَقَتَلَ الْمُسْلمُونَ مَنْهُمْ أَعْدَادًا كَثِيرَةً ولاذَ الآخَرُونَ بِالْفرَار . .





( الْمُقَوْقِسُ ) حَاكمُ مِصْرَ وجَمَاعَةُ مِنْ أَصْحَابه سرًا ويَتَفَاوَض مَعَ ( عَمْرو ) عَلَى افْتدَاء أَنْفُسهمْ بالمال ، كَيْ يَرْحَلَ الْمُسْلَمُونَ ، وتَعُودَ مِصْرُ لحَكْم الرُّوم . . لَكنَّ ( عَمْرو ) يُصرُّ عَلَى وَاحدَة مِنْ ثَلاَث :

إمَّا الدُّخُول في الإسْلام ،

أَوْ دَفْعِ الْجِزْيَةِ ،

أَوْ مُوَاصَلَة الْقَتَال . .

ويَعْرِضُ ( الْمُقَوْقِسُ ) عَلَى مَنْ مَعَهُ أَنْ يُوَافِقُوا عَلَى الْخُضُوعِ للْمُسْلِمِينَ ، ودَفْعِ الْجِزْيَةِ ، بَدَلاً مِنَ الْقَتَالِ وَالْمَوْتِ وَالْأَسْرِ وَالتَشَرُّدِ ، فَيَرْفَضُونَ وَيَقُولُونَ لَهُ :







ويُرْسلُ ( الْمُقَوْقسُ ) الْعَقْدَ إلى الْقُسْطَنْطينيَّةَ ليُقرَّهُ ( هِرَقْلُ ) ، فَيَثُورُ ( هِرَقْلُ ) لذَلكَ ، ويَتَّهِمُ (الْمُقَوْقِسُ ) الله عَيَانَة ، ثُمَّ يَنْفيه طَريدًا منْ بلاده ، ويَرْفُض إقْرَارَ الصُّلْح مَعَ ( عَمْرو بن الْعَاص ) . . وَيَعُودُ الْقَتَالُ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ مَرَّةً أُنْخِرَى ، فَيَرْمى الرُّومُ بقطُّع الْحَديد حَوْلَ أَبْوَابِ الْحصْن ، حَتَّلَى لا يَسْهُلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُتحَامُهَا ، لَكنَّ الْمَرَاض سَرْعَانَ مَايَفْتكُ بِجُنُود الْحِصْنِ بَعْدَ حِصَارِ دَامَ سَبْعَةَ شُهُور .

ويَصْعَدُ (الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّام) ومَجْمُوعَةُ منْ أصْحَابه أَسْوَارَ الْحَصْن ، بَعْدَ أَنْ وَهَبُوا أَنْفُسَهُمْ للْمَوْت فى أَسْوَارَ الْحَصْن مُكَبِّرِين ، سَبيل الله .. ثُمَّ يَقْفِزُونَ دَاخِلَ الْحَصْن مُكَبِّرِين ، فَيَظُنُّ الرُّومُ أَنَّ الْمُسْلمينَ قد اسْتَوْلَوْا عَلَى الْحَصْن ، فَيَطُن الرُّومُ أَنَّ الْمُسْلمينَ قد اسْتَوْلَوْا عَلَى الْحَصْن ، فَيَد خُلُ الْمُسْلمُونَ فَيَهُ رُبُونَ تَارِكِينَ الْحَصْن .. ويَد خُلُ الْمُسْلمُونَ الْحَصْن ويَسْتَوْلُونَ عَلَيْه دُون قتَال ..





